

ایت الله العظمی سیدمحمدحسینی شیرازی (ره)

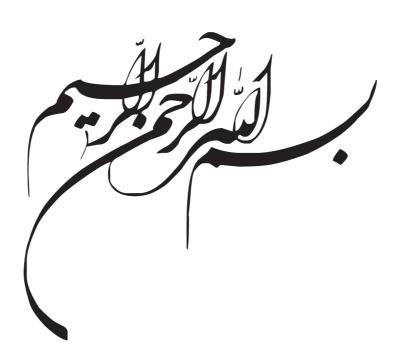

# زندگینامه آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی (ره)

# نويسنده:

آیت الله العظمی سید محمد شیرازی (ره)

ناشر چاپي:

موسسه الارسول اكرم (ص)

ناشر ديجيتالي:

مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان

# فهرست

| يهرست                                               | ۵ - |
|-----------------------------------------------------|-----|
| ِندگینامه آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی(ره) | ۶.  |
| مشخصات كتاب                                         | ۶.  |
| زندگینامه                                           |     |
| رشدونمو                                             | ۶.  |
| مرجعيتمرجعيت                                        | ٧.  |
| اعلمیتا                                             | ٧.  |
| تاليفات                                             | ۸ - |
| اندیشه پویا                                         | ٩.  |
| سجاياي اخلاقي                                       | ١.  |
| جهاد وتلاش مستمر                                    | ١.  |
| درباره مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان          | ۱۱  |

# زندگینامه آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی(ره)

#### مشخصات كتاب

مولف: آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی (ره) ناشر: موسسه فرهنگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله

# زندگینامه

در عصر غیبت، مقام مرجعیت به عنوان نایب امام زمان – عجل اللّه تعالی فرجه الشریف – ، بالاترین و مهمترین مقام بشمار می رود، و مرجع همواره مسئول حفظ احکام الهی و ارزشهای دینی و مدافع مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، بوده و می باشد. مراجع بزرگ تقلید در طول تاریخ، با از جان گذشتگی ، فداکاری و تلاش، اضافه بر تصدی مقام فتوی ، مسئولیت هدایت جامعه را بر دوش داشته و امتها را از پرتگاه ضلالت به منزلگاه سعادت سوق داده اند.

همچون مجدد بزرگ مرحوم آیهٔاللَّه العظمی میرزا سید محمد حسن شیرازی – قدس سره – رهبر نهضت تنباکو، و مرحوم آیهٔاللَّه العظمی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی – قدس سره – رهبر مشروطه، و مرحوم آیهٔاللَّه العظمی میرزا محمد تقی شیرازی – قدس سره – رهبر جنبش مردمی ۱۹۲۰ میلادی در عراق، و دیگر مراجع و علمایی که در گذشته، جامعه اسلامی را از فتنه ها و آشوبهای استعمارگران نجات دادند.

و اکنون که امت اسلامی در سراسر جهان دچار مشکلات فراوان گردیده، نقش فقهای بزرگ و مراجع عالیقدر تقلید، در توجیه و هدایت امت به ساحل امنیت و عدالت، نقشی اساسی و تعیین کننده است.

که در طلیعه آنان در عصر حاضر، بزرگ مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیهٔالله العظمی حاج سید محمد حسینی شیرازی - قدس سره - میباشد، معظم له از جمله مراجع و علمایی است که برای آگاهی و بیداری امت اسلامی تلاش فراوان داشته، بینش و اندیشه پربار، همراه با تجارب سالیان متمادی ، دقت نظر آکنده از پختگی و منطق و واقع نگری نسبت به جریانات و امور، از جمله شاخص هایی است که معظم له را متمایز ساخته است.

و تحقیقا سخن از این مرجع عالیقدر سخن از انسانی معمولی نیست، بلکه سخن از مرجع عظیم الشأنی است که دهها میلیون شیعه، در کشورهای مختلف جهان از ایشان تقلید می کنند.

شخصیتی که میلیونها مسلمان در سرتاسر جهان، در پیمودن راه صحیح اسلامی و تطبیق آن در شئون زندگی ، از اندیشههای والای او الهام می گیرند.

# رشدونمو

حضرت آیهٔالله العظمی حاج سید محمد شیرازی «قدس سره» در سال۱۳۴۷هـ ق. در شهر نجف اشرف متولد شدند.

و در حالی که تنها ۹ سال داشتند همراه با پـدر بزرگوارشان مرحوم آیتالله العظمی سید مهدی شیرازی به کربلای مقدس هجرت نمو دند.

حضرت آیهٔالله العظمی شیرازی - قدس سره -، دروس مقدماتی و عالیه حوزه را در محضر جمعی از اساتید بزرگ مانند: پدر بزرگوارشان مرحوم آیهٔالله العظمی سید هادی میلانی ، مرحوم آیهٔالله العظمی

شیخ محمد رضا اصفهانی ، مرحوم آیهٔاللَّه سید زینالعابدین و مرحوم آیهٔاللَّه شیخ جعفر رشتی «قدس اللَّه اسرارهم» تلمذ نموده و در علوم و فنون مختلف از محضر دهها تن از علما و اساتید دیگر، استفادههای شایان نمودند.

معظمله در سن ۴۴ سالگی بر اثر فشارهای وحشیانه رژیم بعث، از عراق به کویت رفتنـد و در سال ۱۳۹۹ هـ ق. در سن ۵۲ سالگی به شهر مقدس قم مهاجرت فرمودند.

#### مرجعيت

#### اعلميت

مرحوم آیهٔاللَّه العظمی محقق یزدی (قدس سره) در کتاب، عروهٔالوثقی میفرماید: اعلم کسی است که دارای این صفات باشد: آشنایی بیشتر با قواعد فقهی و مدارک احکام

دوره ۱۵۰ جلدی کتاب «الفقه» تألیف حضرت آیهٔالله العظمی شیرازی - قدس سره - دلالت بر أعرف بودن معظم له به قواعد و مدارک احکام دارد، و نیز دلالتی روشن بر احاطه کم نظیر ایشان بر کتب اخبار و روایات دارد، زیرا آنچه که در این دوره ملاحظه می شود:

اول: ذكر قواعد فقهى بسيارى كه نسبت به ساير كتب فقهى افزونتر است، و معظم له در كتاب - القواعد الفقهيه - به قواعدى اشاره كردهاند كه ديگر فقهاء در كتب فقهيه، اشارهاى به آن نداشتهاند.

دوم: كثرت اشاره به آراء و نظرات فقهي .

سوم: کثرت بیان ادلهای که به آنها استناد می شود، و نیز استناد به بسیاری از آیات در تأکید بر استنباط حکم شرعی ، یا استنباط مسایل جدید و مستحدثی که سایر فقهاء عظام، اشارهای به آن ننمودهاند.

چهارم: كثرت اشكال و جواب در اقوال محققين.

پنجم: تسلط گسترده بر فقه مقارن.

اطلاع و آگاهی بر نظایر فروع فقهی

آگاهی و اطلاع معظمله بر اشباه و نظایر فروع فقهی و بر دو صفت گذشته، با توجه به این دو نکته بیشتر نمایان میشود:

الف: تكميل دوره كامل فقه، و شمول و بسط آن به مباحث و علوم جديده و تفصيل و توضيح مباحث مذكوره و بيان بسيارى از اشباه و نظاير.

ب: ممارست بر فقه از آغاز تحصیل علم تا کنون، با مباحثه و تـدریس و مراجعه از اول تا به آخر فقه، از کتاب – تبصره – گرفته تا درس و تدریس خارج فقه، در بیش از چهل سال.

اطلاع افزونتر بر اخبار و روایات

این آگاهی که خود در استنادات فقهی بکار می آید، با توجه به اموری روشن می شود:

اول: در دوره فقه معظمله، به روایاتی اشاره شده که عادتا در کتب فقهی دیگر به چشم نمیخورد.

دوم: مباحثه دوره كامل كتاب – بحارالانوار – .

سوم: مباحثه دوره كتاب - وسائل الشيعة -.

چهارم: تألیف دورهای بنام - الوسائل و مستدرکاتها - در چهل جلد.

پنجم: مطالعه کتابهای تاریخی بسیاری که حاوی نکات قابل استفاده و استناد در مباحث فقهی میباشد.

ششم: مطالعه و مراجعه به بسیاری از کتب روایی مختلف.

درک و برداشت بهتر از اخبار

این صفت بیشتر بر اثر تماس زیاد با عرف، تطبیق احکام بر فهم عرفی و استفاده از عرف در استنباط احکام شرعی به دست می آید که در این زمینه نیز لازم است بدانیم:

اول: قوت فهم عرفی و ارتباط شدید معظمله با عرف به حدی است که این خود یکی از امتیازات ایشان بر شمرده می شود.

دوم: كثرت ممارست و مزاوله ایشان در ادبیات عرب – نحو و صرف – .

سوم: مراجعه زیاد به علوم معانی ، بیان و بدیع و حفظ کردن متن مطول و تألیف کتابهایی در این علوم.

چهارم: حفظ نمودن بسیاری از نصوص و متون دینی ، از جمله: قرآن کریم، روایات و ادعیه و بسیاری از اشعار و کلمات معروف عرب.

پنجم: رشد و نمو ایشان در محیط عربی.

چنانكه عمق علمى ، دقت نظر، بينش و استيعاب دقيق بر تمامى جوانب ادله شرعيه نيز، از تأليفات معظمله مانند: - الفقه: كتاب البيع - در۵ جلد، و - الفقه: التجارة - و همچنين در كتاب - - در۵ جلد، و - الفقه: التجارة - و همچنين در كتاب - الاصول - در۸ جزء، به وضوح متجلى است.

اضافه بر قوت علمی که در تدریس خارج فقه و اصول از ایشان دیده می شد، که دلالت بر أعرفیت معظم له بر قواعد و مدارک، اطلاع واسع بر اخبار، اشباه و نظایر فقهی ، و فهم و درک مطلوب از روایات و نصوص شرعی دارد، چنانکه دأب و سلیقه ایشان در اشکالات علماء و فضلاء در حین تدریس، پاسخگویی به همه آنها بود.

و همچنین در محاورات و نشستهای علمی و فقهی معظمله، مقومات اعلمیت، تسلط و قـدرت کم نظیر، خلاقیت قوی در استنباط، مستحضر بودن مختلف فروع فقهی و ادله آن و رفعت ذوق عرفی ایشان، بر اهل فن نمایان است.

این خلاقیت علمی در کنار قدرت اداره امور و شئون مربوط به جامعه تشیع و حوزههای علمیه، از همان سنین جوانی در معظم له نمودار گشته و به دلیل وجود همین امتیازات و لیاقت بود که مرحوم آیهٔالله العظمی حکیم – قدس سره – و مرحوم آیهٔالله العظمی سید عبدالهادی شیرازی – قدس سره – ، ایشان را پس از فوت پدر بزرگوارشان مرحوم آیهٔاللهٔالعظمی سید میرزا مهدی شیرازی – قدس سره – به نمایندگی خود در اداره حوزه علمیه کربلاء، تعیین نمودند، در حالیکه معظم له در آن هنگام تنها ۳۳ سال از عمر شریفشان می گذشت.

#### تاليفات

حضرت آیت الله العظمی شیرازی – قدس سره – نویسندگی را از سالهای جوانی آغاز نموده و تا هماکنون که بیش از هفتاد سال از عمر پربرکت ایشان می گذرد هنوز از نوشتن دست برنداشته و تألیفات معظم له در زمینه های مختلف علوم به شرح زیر می باشد. دائرهٔالمعارف فقهی : که یکصدو پنجاه جلد را شامل شده و گویای احاطه علمی و گستردگی اندیشه و تسلط ایشان بر اصول و قواعد فقهی می باشد.

الأصول: این کتاب گویای عمق علمی و دقت فوقالعاده ایشان در علم اصول است و در حوزههای علمیه تـدریس میشود و در هشت جلد تدوین شده.

ايصال الطالب الىالمكاسب: ۱۶ جلـد - الوصول الى كفاية الأصول ۵ جلـد - الوصائل الىالرسائل ۱۶ جلد - شـرح منظومه سبزوارى ، القول السديد فى شرحالتجريد و البلاغه. كه اين كتابها براى اساتيد و طلاب حوزه تأليف و تدوين شده. ایشان کتابهای حقوق و قانون و جامعه شناسی و سیاست و اقتصاد را برای دانش پژوهان و دانشگاهیان به رشته تحریر در آورده و کتاب هائی نیز بنام، راهی به سوی نهضتهای اسلامی ، دگرگونی ، رسیدن به حکومت اسلامی ، راه نجات، آزادی در اسلام و شورا در اسلام را برای طبقه روشن فکر به رشته تحریر در آورده اند. و کتابهائی مانند حکومت اسلامی در عهد امیرالمؤمنین، بسوی بیداری اسلامی ، حجاب و عدل زیربنای حکومت را برای عموم مردم و کتابهای عقاید اسلامی ، داستان پیامبران، از نماز چه می دانید؟ و سری کتابهای فروع دین را نیز برای کودکان و نوجوانان نوشته اند.

ایشان دهها مسجد و حسینیه و مدرسه و کتابخانه و انتشارات و صندوق قرض الحسنه و درمانگاه تأسیس نمودند ضمن اینکه نمایندگان و مقلدین و دوستان معظمله به تشویق و راهنمائی و حمایت ایشان مؤسسات زیادی در مناطق مختلف جهان از جمله در مصر و سودان و بریتانیا و کانادا و آمریکا و هند و پاکستان و استرالیا و کشورهای حوزه خلیج و ایران و عراق بوجود آوردند.

حضرت آیت الله العظمی شیرازی – قدس سره – در بوجود آوردن حوزه های علمیه در ایران و عراق و کویت و سوریه و غیره نیز همت گماشتند و دهها مدرسه دینی ایجاد نموده و حوزه های مختلف علمیه را تحت پوشش و حمایت خود قرار دادند و برای طلاب و علماء دین در ایران و سوریه و هند و پاکستان و افغانستان و تعدادی از طلاب خلیج شهریه قرار دادند و همچنین از ابتدای تأسیس حوزه علمیه حضرت زینب (سلام الله علیها) که توسط برادر شهیدشان تأسیس شد – این حوزه را نیز تحت حمایت و رعایت خویش قرار دادند.

حضرت آیهٔالله العظمی شیرازی – قدس سره – در بعد تربیت و تبلیغ امور دینی و مذهبی جهان تشیع، نمونهای بارز در عصر حاضر بشمار میروند. چرا که علیالدوام به تربیت افراد مختلف، جهت ادای مسئولیتهای شرعی و دینی مشغول میباشند و تا کنون صدها تن از علماء و مجتهدین، گویندگان، نویسندگان، مبلغان و مجاهدانی که پرورش یافتگان مکتب آن مرجع عظیمالشأن هستند، در کشورهای مختلف، در شرق و غرب جهان مشغول خدمت به دین و دفاع از حریم تشیع میباشند.

و همچنین هزاران انسان مؤمنی که در خدمت دین، تأسیس مراکز دینی و فعالیت در شئون مختلف اجتماعی و مؤسسات خیریه انجام وظیفه مینمایند.

و نیز بسیاری از شاگردان دیگر ایشان که تنها در عراق و کویت بالغ بر هزار تن هستند، خود محور مهم در امور دینی و فرهنگی در سرتاسر جهان اسلام بشمار می آیند.

معظم له نخست به تدریس دروس سطح پرداخته، و هنگامی به تدریس کتاب کفایهٔالأصول – آخرین کتاب سطح – مشغول شدند که بیش از ۱۸ سال از عمرشان نگذشته بود.

و در سن ۲۵ سالگی اولین کتاب فقهی استدلالی خود را تألیف نمودنـد. و زمانی که به تدریس خارج فقه پرداختند، تنها ۳۰ سال از عمر شریفشان می گذشت. و در طول چندین سال، بین۶ تا۸ جلسه، درس می گفتند.

حضرت آیهٔالله العظمی شیرازی – قدس سره – در طول نیم قرن، همواره بر تقویت و گسترش هرچه بیشتر حوزههای علمیه در نقاط مختلف جهان تأکید و اصرار داشتند. و خود عملاً به توسعه حوزههای علمیه و تأسیس مدارس دینی مبادرت ورزیدهاند. و در این راستا تا کنون با تشویق و ارشادات معظم له، بالغ بر سه هزار نفر به تحصیل علوم دینیه روی آوردند، و بیش از دو هزار و پانصد نفر از فضلاء و طلاب علوم دینی به دست با برکت ایشان معمم گردیدهاند.

#### انديشه پويا

از امتیازات رفیع فکری معظمله، همان ره آوردهای نوین و جدیدی است که در تمام زمینه ها به شکلی پیوسته و جاری است، همچون تمسک به اصالت دینی و مذهبی که خود نشان دهنده ریشه دار بودن و قوت آن در وجود شان میباشد، چنانکه در خلال استدلالهای علمی و فراگیر معظمله به آیات شریفه قرآن کریم و روایات معصومین – علیهمالسلام – این امر نمایان است. تفکرات، برداشتها و شیوههای نو همواره در تألیفات و گفتارهای معظمله به چشم میخورد.

توقف و تکیه بر برخی از افکار قدیم که چه بسا کارآیی ، نشاط و تأثیر خود را در این زمان از دست داده مردود دانسته، لزوم بررسی و تبلور مفاهیم اسلامی و برداشتهای عمیق و ریشهای مستفاد از قواعد و ادله شرعیه در حل مشکلات و گرفتاریهای روزمره امت اسلامی در عصر حاضر را امری لازم و ضروری میدانند.

وجود روح خوش بینی و امیـد به آینـدهای درخشـان، از دیگر ویژگیهـای معظم له میباشـد، که این روحیه در لابلاـی تألیفات و در نظریات ایشان نیز نمایان است، و از این رو معظمله حل مشکلات را با تنگ نظری و تو أم با بدبینی و یأس مردود میدانند.

درست در زمانی که معظم له کتابهای علمی و استدلالی بسیار عمیق برای استفاده پژوهندگان، اندیشمندان و دانشوران در رشتههای مختلف تألیف می نمودند، در همان هنگام برای عموم مردم نیز مسایل لازم را به گونهای ساده و در سطح فهم همگان مطرح می ساختند، و در تألیفات خود در طرح مسایل برای طبقات مختلف و در تمامی زمینه همواره توجه به بیان ساده مطالب، و در عین حال حفظ عمق علمی آن داشتند، و از هرگونه عبارت پردازی و پیچیدگی در مطالب اجتناب می فرمودند که در اصطلاح ادبی ، آن را روش «سهل و ممتنع» می نامند.

# سجاياي اخلاقي

مکارم اخلاق و صفات حمیده حضرت آیهٔالله العظمی شیرازی – قدس سره – همواره زبانزد خاص و عام بوده و میباشد: تقوی و پرهیز کاری ، تواضع، گذشت از اسائه بیخردان، سعه صدر، مدارا با مردم، احساس مسئولیت نسبت به مسایل اجتماعی ، دستگیری از فقراء و محرومین و بر آوردن حوایج آنها، روح برابری و مساوات با سایرین، احترام به مخالفین، احترام و اعتماد به مردم، مشورت با دیگران و شنیدن آراء و نظرات موافق و مخالف، زهد و دوری از تشریفات و تجملات، زندگی در خانهای بسیار ساده و بی آلایش، برخورداری از روح بلند و پسندیده، تحمل مشکلات و سختیها در راه خدا، صبر و بردباری در برابر حوادث، استقامت در راه ادای وظایف شرعیه، تلاش و کوشش پیگیر و حسن مدیریت در تمامی فعالیتهای روزمره، استقامت در برابر فشارهای ظالمین و تحمل آنها و تسلیم نشدن، توکل بر خدا در تمام امور و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت «علیهمالسلام» همگی از خصوصیات بارز این بزرگ مرجع عالیقدر تقلید می باشد. و در حقیقت همین صفات پسندیده و سجایای اخلاقی است که خود ترسیم کننده شخصیت والا و نمایانگر عظمت معظمله می گردد.

# جهاد وتلاش مستمر

جهاد و استقامت دو علامت مشخصه حضرت آیهٔاللَّه العظمی شیرازی – قدس سره – در مختلف صحنههای زندگی و در مبارزه با جباران بوده که همواره مجاهدان راه اسلام در چند دهه اخیر در راه تداوم مبارزات پیگیر خود جهت اعلای کلمه حق، به عنوان یک تجربه بزرگ و گرانقدر، از آن الهام گرفته اند، که این تجربه در مبارزات معظمله در طول نیم قرن رویارویی با مختلف حکومتهای استبدادی و نظامهای منحرف سیاسی ، و نیز برخورد با سختیها و فراز و نشیبها به دست آمده است، و تحقیقا این جهاد و استقامت که خود منبع سرشاری از نور امید و نوید دهنده دستیابی به اهداف دینی و مذهبی است همچون مدرسهای فراگیر و متکامل برای ما و نسلهای آینده بوده و خواهد بود.

معظمله همواره در برابر حکومتهای استبدادی که با سلاح گلوله و زندان، فریادهای آزادیخواهی ملت را خاموش کردهاند، با سیاست «عدم خشونت» و با استفاده از روشهای مختلف دینی به مقابله میپرداختند. و البته شخصیتی که برگ برگ تاریخ زندگانیش مالامال از جهاد و استقامت در راه خدا و بیداری و آگاهی مردم میباشد، تحت فشارهای فزاینده بدخواهان بودن و تلاش در جهت نابود کردن و ترور افکار، نظرات و شخصیت او از سوی بیگانگان و استعمارگرانی که همواره مورد هجوم آن معظمله و خاندان مجاهد او بودند، امری طبیعی است.

و او همانگونه که در مکتب اهل بیت علیهم السلام و در سرزمین خونین کربلا درس جهاد را فرا گرفته، درس پایـداری و استقامت در برابر تمامی تهدیدها، تهمت ها، دستگیریها و حرکتهای موذیانه را نیز آموخته است.

# درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحيم

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آيه ۴۱)

با اموال و جانهای خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بندهای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.

مركز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف) و با فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

اهداف : دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّ لام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.

از جمله فعالیتهای گسترده مرکز:

الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی

ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی

ه) تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴)

ز)طراحی سیستم های حسابداری ، رسانه ساز ، موبایل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...

ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...

ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶

وب ســــــايت: www.ghaemiyeh.com ايميـــــــل: Info@ghaemiyeh.com فروشـــــگاه اينترنــــتى: www.eslamshop.com

تلفن ۲۵–۲۳۵۷۰۲۳– (۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۳۱۱) دفـتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۲۲۱) بازرگــانی و فروش ۹۱۳۲۰۰۱۰۹ امور کاربران ۲۳۳۳۰۴(۳۱۱)

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.

ارزش کار فکری و عقیدتی

الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او میفرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمتها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».

التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست تر می داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می دارد و با حجّتهای خدای متعال، خصم خویش را ساکت می سازد و او را می شکند؟».

[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی گمان، خدای متعال میفرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».

مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».

